وَإِذَا لَقُواْ ۚ الذِبنَ ءَامَـنُواْ فَالْوُّاءَ امَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مُوٓ إِلَىٰ بَعْضِ فَالْوَا أَنْكُدِّ ثُونَهُ مِا فَتَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُور الْبُحَآجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ وَأَفَلَا تَعَقِلُونَ ١٠٠٠ أُوَ لَا يَعْلَوُنَ أَنَّ أَنَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُ وَ أُمِّيُّونَ لَا يَعْـُ لَمُونَ أَلْدِكَتَبْ إِلَّا أَمَالِنَتُ وَإِنَّ هُمُ وَ إِلَّا يَظُنُتُونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ أَلۡكِكَنِّبَ بِأَيَّدِيهِ مُ تُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِليَشْ تَرُواْ بِهِ عَنْ مَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِمُّكُم مِّمَنَّا كَتَبَتَ آيَدِ بِهِيمٌّ وَوَيْلُ لَمُّكُم مِّمَنَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلَّا ٓ أَيَّامًا مَّعُـدُ وَدَ ۗ قُلَ اَنَّخَذتُ مُ عِندَ أَنَّهِ عَهُدًا فَلَنَّ يُخُلِفَ أَنَّهُ عَهُدَهُ وَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى أَنتُهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ۞ بَلِيٰ مَن كَسَبَ سَيِئَةً وَأَحَالَتُ بِهِ ۦ خَطِيَّاتُهُۥ فَأَوُلَإِكَ أَصْعَابُ البَّارِ هُمُ فِنهَا خَلِدُ وِنَ ۞ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَيِّكَ أَصْعَبْ الْجُمَّنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذَ آخَذُنَا مِيثَانَ سَنِحَ إِسْرَآءِ بِلَ لَا تَعَـٰبُدُ وِنَ إِلَّا أَلَّهُ ۖ وَبِا لُوَ الِدَبْنِ إِحْسَلْنَا وَذِكِ أِلْقُرُهِيْ وَالْيُتَلْجِيْ وَالْمُسَكِينَ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًا وَأَقِبِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَا تُوا الزَّكُوةَ فَ تَوَلَّيْتُ مُ وَإِلَّا قَلِي لَا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِذَ آخَذُ نَا مِينَاعَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُحْرِجُونَ أنفُسَكُرُ مِن دِ يِلْرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَبْنُمُ نَشْهَدُونً ٥ ثُمَّ أَنتُمْ هَاؤُلآء نَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمُ ۗ وَنَخُسُرِجُونَ فَرِيقَا مِنكُم مِن دِيلرِهِمُ تَظُلُّهَ وَنَ عَلَبُهِم بِالْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ ٥ وَإِنْ يَانُوكُمُ وَ

## الثمن الثاني من الحزب الثاني

وَإِنَّ يَانُوكُمُ وَ أُسَابِرِي تُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُ مُوَّةٌ أَفَتُومِنُونَ بِبَعُضِ اللِّكِتَبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنُ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُوْءَ إِلَّا خِزْئُ فِ الْحُيَوْةِ الدُّنْيِا وَيَوُمَ ٱلْقِيَامَةِ يُكِرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَكَةِ الْعَذَابِ وَمَا أَنَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ۞ أَوْلَلِهَكَ أَلَذِبنَ اَشُـ تَرَوُا الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّتُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبُ وَقَفَّيْنَا مِن بَعَـُدِهِ عِهِ الرُّسُلِ وَءَ اتَّيُنَا عِيسَى اَبُنَ مَهُيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُ نَكُ برُوجِ إِلْقُنُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءً كُرُ رَسُولٌ إِمَا لَانَهُ وِيَ أَنفُسُكُمُ السُتَكُبَرُثُمُ "فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ وَفَرِيقًا تَقَتُتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَا يُومِنُونَ مَا لَكَ نَهُمُ أَلِلَهُ بِكُفُرِهِمَ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ٣ وَلَمَا جَآءَ هُمُ كِتَبُ مِنْ عِنْ لِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَا نُواْ مِن قَبُلُ بَيَّتُ نَفُتِحُونَ عَلَى أَلْذِبنَ كَفَرُواْ فَلَتَاجَآءَ هُــم مَّاعَرَهُواْ كَفَرُواْ بِهِ ٥ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلْكِلْفِرِ بَنَّ ٥ بِبِسَمَا اَشُنَرَوْا بِهِ عَأَنفُسَهُمُو أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ۖ أَنْ زَلَ أَلَّهُ بَعَنِّيًّا أَنُ يَبُنَزِّلَ أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَنَّ يَّنَتُ آءُ مِنْعِبَادِوْء فَبَآهُ و بِغَضَبٍ عَلَىٰغَضَبٍّ وَلِلْكِلْفِينَ عَذَابُُ مُّهِينُ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُوَّءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنَـزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ ثُومِنُ مِمَا أَنُـزِلَ عَلَيْـنَا وَيَكُفُـرُونَ بِمَا وَرَآءَهُو ۖ وَهُوَ أَكُوتٌ \_ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَتُتُلُونَ أَنْكِكَ آءَ أَللَّهِ مِن قَبُلُ إِن . كُنتُم مَّوْمِنِينَ ۞ وَلَقَدُ جَآءً كُم

وَلَقَادُ جَآءَ كُم مُّوسِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ

ثُمَّ اتَّخَذ نُّهُ الْعِهُ لَ مِن بعَدهِ و وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٣ وَإِذَ اَخَذْنَا مِيثَاثَكُرُ وَرَفَعَ نَا فَوُقَكُمُ الطُّورَ ّخُذُواْ مَا ءَ اتَيُنَاكُم بِ قُوَةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنْشُرِ بُواْسِكُ قُلُوبِهِ مُ الْمِحِدُ لَا يَحِمُ لَا يَحِمُ فَلُّ بِبِسَكَمَا يَامُرُكُم بِهِ مَ إِيمَانَكُمُ وَ إِن كُنتُم مُومِنِ بِنَ ٣ قُلِ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِندَ أَلْتُوخَالِصَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُلُوْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ٣٠٠٠ وَلَنَ يَتَمَنَّوُهُ أَبُدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وِالظَّالِمِينَ ٥ وَلَتِجَدَنَّهُ مُو ٓ أَخْرَصَ أَلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةً ۗ وَمِنَ أَلذِبنَ أَشْرَكُواْ بَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوَيُعَكَّرُ أَلْفَ سَنَةً وَمَاهُوَ بِمُزَحِزِهِهِ مِنَ ٱلْعَـذَابِ أَنْ يَعُـكَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِ بَرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِسَّهِ مُصَدِقًا لِمَّا بَبُنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرِي لِلْمُومِنِ بِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَيْكَ يَهِ وَ وَكُلْبِ كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَيْكَ يَهِ وَ وَرُسُ لِهِ وَ وَجِهْرِيلَ وَمِيكَ آبِلَ فَإِنَّ أَلَّكَ عَدُوٌّ لِلْبَكِافِرِينَّ ۞ وَلَقَدَ آنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنْتِ بَيِنَنْتُ وَمَا يَكُفُنُرُ بِهَا إِلَّا أَلْفَنْسِ قُونَ ۗ ۞ أُوَكُ لَمَا عَلَهَ دُواْ عَهَدًا نَبَذَهُ و فَي بِنُّ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُومِـنُونَ 🕥 وَلَتَا جَآءَ هُــة

وَلَمَتَا جَاءَ هُـــمُ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِيَّا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقِ " مِنَ أَلَذِبنَ أُوْثُوا الْكِتَابَ كِتَبُ أَنَّهِ وَرَآءً ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🕲 وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُوا ۖ الشَّكِطِينُ عَلَىٰ مُلَكِ سُلَيْمَانٌ وَمَاكَفَوَ سُلِيَمُكُنُ وَلَكِينَ أَلشَّكِطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ أَلنَّاسَ أُلسِّحُ رَ وَمَآ أُن زِلَ عَلَى ٱلْمُلَكَّ يَنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَالِمَانِ مِنَ ٱحَـَدِحَتَّى يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَلَا تَكَفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّوقُونَ بِهِ عَبَبْنَ أَلْتُرْءِ وَذَوْجِهِ } وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنَ اَحَدِ إِلَّا بِإِذَ زِ إِلَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بِإِذْ زِ إِلَّكَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَحُهُمُ ۖ وَلَقَدْ عَالِمُواْ لَمَنِ إِشْ تَبِرْكِهُ مَا لَهُ وَفِي إِلَا خِيرَةٍ مِنْ خَيَاتِقَ وَلَبِيسَ كَمَا شَرَوًا بِهِ عَ أَنفُسَهُ مَ لَوَ كَانُوا يَعَلَمُونَ ۞ وَلَوَ أَنَّهُمُ وَ ءَامَنُواْ وَاتَّغَوَّاْ لَمَنُوبَةٌ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ خَبَرٌ لَّوَّ كَانُواْ يَعُـُ لَمُونَ ١٠ يَنَا يَّهُمَا أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلَّ كِلْهِ لِفِرِينَ عَذَابُ اَلِيبٌ ۞ مَّا يَوَدُّ ۚ الذِبنَ كَفَرُواْ مِنَ آهُـلِ اللَّهِ عَلَىٰ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن رَّبِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِ هِ عَنْ يَشَكَآءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ وَاللَّهُ فَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ ۞

مَا نَنْسَخُ مِنَ - ايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرِمِّنُهَ ٱلْوُمِثُلِهُا أَلَمُ تَعُلَمَ أَنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلْمُ تَعَلَّمَ أَنَّ أَلَّهَ لَهُ مُلُكُ ۚ السَّكَ عَالِبَ مَا كَارْضِ وَمَا لَكُ مِّن دُونِ أِللَّهِ مِنْ وَرَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ۞ آمُ تُويدُونَ أَن تَسَعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسِىٰ مِن قَبُلُ وَمَنْ تَيْتَبَدَّ لِ إِلَّكُفْرَ بِالِا يَمْنِ فَقَدَ ضَّلَ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُ لِ اللِّكِ نَبْ لُو يَرُدُّ وَنَكُمْ مِّنْ بَعُدْ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفنسِهِم مِّنْ بَعُدِ مَا تَبَكِّنَ لَحُهُمُ الْكُونُ فَاعُفُواْ وَاصَّفَحُواْ حَتَّى يَاتِحَ أَلَّكُ بِأُمِّرِهِ يُرْإِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَا تُوا الزَّكُوٰةَ وَمَا ثُقَادِمُواْ لِأَ نَفْسِكُم مِّنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ أَلْنَهِ ۚ إِنَّ أَلْنَهَ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ أَنْجَنَّةً إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلْمِي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَا تُواْ بُرْهَانَكُمُ مُ وَإِن كُنتُمْ صَلَدِ قِبِنَ ١ يَلِي مَنَ أَسُلَمَ وَجُهَهُ و لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ الْجُرُهُ وعِندَ رَبِّهِ عَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحْزَنُونَ ١٠٠٠ وَقَالَتِ اللَّهُودُ لَيُسَتِ النَّصَارِيٰ عَلَىٰ شُحَءِ وَقَالَتِ النَّصَارِيٰ لَيْسَتِ اللَّهِ وُدُ عَلَى شَيْءِ وَهُمْ مَيْتُلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَا لِكَ قَالَ أَلْذِبِنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ وَبَبْنَهُمُ بَوَّمَ أَلْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلُّمُ

## الثمن السادس من الحزب الثاني

وَمَنَ أَظُلُّمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَجِهَ أَلْتَهِ أَنَّ يُذْكُرِفِهِمَا اَسِّمُهُ، وَسَعِي فِي خَرَا بِهِ ۖ أ أُوْلَٰإِكَ مَا كَانَ لَهَـُمُۥ أَنْ تَيَدَّخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآ بِفِينَّ لَهُمُ فِ اِلدُّنْيِا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْمَخِرَةِ عَذَابُ عَظِبٌ ١ وَلِلهِ المُشَرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ أَللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ وَاسِبُحُ عَلِيمٌ ١٠ وَقَالُوا المُخَدَ أَلْلَهُ وَلَدًا سُبْعَنَهُ وَبَلِلَّهُ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَالْارْضِّ كُلُّ لَّهُ وَقَانِنُونَ ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضُّ وَإِذَا قَضِينَ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونٌ ۞ وَقَالَ أَلَدِ بِنَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَلِلَّهُ أَوْ تَا نِينَآءَ ايَـ أُكُذَا لِكَ قَالَ ٱلذِبنَ مِن قَبَالِهِ م مِّثَلَ قَوْلِهِم " نَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ فَ لَهُ بَيَّتَ الْآيَاتِ لِفَوَمٍ يُوفِنُونٌ ﴿ إِنَّ آأَرُسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِ بِرًا وَنَـذِبِرًا ۖ وَلَا تَسَّـُ كَلَّ عَنَ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ ۗ ۞ وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ أَلْبَهُودُ وَلَا أَلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّانَهُمٌّ قُلِ إِنَّ هُدَى أَلْتُهِ هُوَ أَلْهُ بِي وَلَيِنِ إِنَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ أَلْذِے جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَنتُهِ مِنْ قَرِلِيِّ وَلَانصِيّرٍ ﴿ اللَّهِ بِنَ النَّهُ مُ اَلْكِنَابَ يَتَالُونَهُ وَحَقَّ لِلْوَتِهِ مَ أَوْلَلِكَ يُومِنُونَ بِيرِ ء وَمَنَ يَكُفُرُ بِهِ ع فَأُوْلَالِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ۞ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعْ مَتِي ٱلِنَهُ أَنْعَمَٰتُ عَلَيْكُو وَأَنِّ فَضَّلْتُكُم عَلَى أَلْعَالَمِبنَّ ۞ وَانَّقَوُا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفُسُّ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبُلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَانَفَعُهُا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ 🕝

وَإِذِ إِبْنِكِيْ

## التمن السابع من الحزب الثاني

وَإِذِ إِبْنِكِيَّ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَاتِ فَأَنْتَهُنَّ قَالَ إِلْحِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّبَّتِتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِي أَلظُّلَامِينَ ۚ ۞ وَإِذْجَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمُّنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِبِمَ مُصَلَّى ۗ وَعَهِدُنَا ٓ إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَ طَهِ رَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَلَكِفِينَ وَالرُّكِّعِ إِلسُّبُعُودٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِمُ رَبِّ إِجُعَلَ هَاذَا بَلَدًّا ـ امِنَا وَارُزُقَ اَهْـ لَهُ ومِنَ أَ لَثُمَّ رَاتِ مَنَ ـ امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَاخِرِّ قَالَ وَمَنكَ فَرَ فَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلَا ثُمَّ أَضُطَّتُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ إِلنَّارِّ وَبِهِسَ ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِذْ بَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَبُتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنَتَ أَلْهَمِيعُ ۚ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّتِيْتِنَا ٓ أُمُّنَا أَمُّنَا أَمُّنَا وَأُرْنَا مَنَاسِكَنَّا وَتُبُ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبُمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثَ فِبهِمُ رَسُولًا مِّنْهُ مَ يَتْلُواْ عَلَيْهِ مُوٓ ءَايَانِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةَ وَيُنَزِّكِهِ مُرَّةً إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِبُمُ ۞ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِمِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ و وَلَقَادِ إِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنبِّ وَإِنَّهُ و فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِبِنَّ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ السَّالِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ ۞ وَأُوَّصِيْ بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيةٌ وَيَعْفُوبُ يَلْبَنِي إِنَّ أَلَّهَ اَصْطَفِي لَكُمُ أَلدِّبِنَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسُلِمُونٌ ۞ أُمَّ كُنتُمُ

أُمُّ كُنتُمُّ شُهُلَاأًهَ إِذْ حَضَرَ يَعُ قُوبَ أَلْمُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَيْنِيهِ مَا تَعَـُّبُدُ وِنَ مِنْ بَعُـدِتُ قَالُواْ نَعَـُبُدُ إِلَهَاكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ۞ نِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَ لَمَامَاكَسَبَتَ وَلَكُمْ مَّا كُنَّتُ بُنُّمْ وَلَا تُشْنَالُونَ عَمَّاكَ انُواْ يَعَمَّالُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْنَصَارِي نَهُ تَدُوّا قُلُ بَلِّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ كَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنْتُ رِكِبِنَّ ۞ فَوُلْوُا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنُ زِلَ إِلْيُنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَىٓ إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْـ قُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوْتِي أَلْتَبِبُونَ مِن رَّيِتِهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَبْنَ أَحَدِ مِنْهُ مَ وَنَحَنُ لَهُ ومُسَامِهُونَ ۞ فَإِنَ - امَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَننُمُ بِهِ مِ فَقَدِ إِهُ نَنَدَ وَأَ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّكَ اهُمْ لِهِ شِقَاقِ فَسَيَحَفِيكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ أَلْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ا صِبْغَةَ أَلْتُهُ وَمَنَ اَحُسَنُ مِنَ أَلْتُهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحَنُ لَهُ وعَلِيدُ وِنَ ۗ ۞ قُلَ اَتَحَاجُونَنَافِ إِللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وَأَعْمَالُكُمْ وَنَخَنُ لِلَهُ وَمُخَلِّصُونَ ۞ أَمُ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاتَ وَيَعَـ قُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَابِرَى قُلَ- آنتُمُ وَأَعَلَمُ أَمِرِ إِنَّهُ ۗ وَمَنَ اَظُلَّمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ و مِنَ أَللَّهِ وَمَا أَللَّهُ ۚ بِغَـٰ لِفِلِ عَمَّا تَعَـُ مَا وُنَّ ۞ لِلْكَ أَمُّتُهُ ۚ قَدْ خَلَتُ لَهَـَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُمُ وَلَا تُسُكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥